## قال سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله تعالى – :

فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعداً بالعذاب الأليم - وإن لم يفعل - فكيف بحال من فعل؟! فإن جريمته تكون أعظم، ويكون أحق بالعذاب الأليم. وقد حذر الرسول على أمته من الظلم في أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما بينه للأمة في حجة الوداع حين قال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت»، فقال الصحابة: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض

ويقول: «اللهم اشهد اللهم اشهد»، وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد متفجرات قرب بيت الله الحرام من أعظم الجرائم والكبائر، ولا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما يفعله حاقد على الإسلام وأهله، وعلى حجاج بيت الله الحرام، فما أعظم خسارته، وما أكبر جريمته!!

فنسأل الله أن يرد كيده في نحره، وأن يفضحه بين خلقه، وأن يوفق حكومة خادم الحرمين لمعرفته وإقامة حد الله عليه، إنه -سبحانه- ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ٥/٢٤٩/٥) - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حول حادث التفجير في حي العليا بالرياض:

لا شك أن هذا الحادث أثيم، ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشعرور كثيرة وظلم كبير، ولا شك أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر، لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر ايماناً صحيحاً يعمل هذا العمل الإجرامي الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير، إنما يفعل هذا الحادث وأشباهه نفوس خبيثة مملوءة من الحقد والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله .. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعين ولاة الأمور على ما فيه العثور على هؤلاء أو

مسلم على جريمة عظيمة يترتب عليها ظلم كثير، وفساد عظيم، وإزهاق نفوس، وجراحة آخرين بغير حق، كل هذا من الفساد العظيم وجريمة عظيمة، فنسأل الله أن يعثرهم، ويسلط عليهم ويمكن منهم، ونسأل الله أن يخيبهم ويخيب أنصارهم، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمر للعثور عليهم، والانتقام منهم ومجازاتهم على هذا الحدث الخبيث، وهذا الإجرام

إذا كان من تعرض للناس بأخذ خمسة ريالات أو عشرة ريالات أو مائة ريال مفسداً في الأرض، فكيف من يتعرض بسفك الدماء، وإهلاك الحرث والنسل وظلم الناس، فهذه جريمة عظيمة وفساد كبير. التعرض للناس بأخذ أموالهم أو في الطرقات أو في الأسواق جريمة ومنكر عظيم، لكن مثل هذا

التفجير ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل نفوس وفساد في الأرض وجراحة للآمنين، وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك، فلا شك أن هذا من أعظم الجرائم، ومن أعظم الفساد في الأرض، وأصحابه أحق بالجزاء بالقتل والتقطيع بما فعلوا من جريمة عظيمة.

نسأل الله - تعالى - أن يخيب مسعاهم وأن يعثرهم، وأن يسلط عليهم وعلى أمثالهم، وأن يكفينا شرهم وشر أمثالهم، وأن يسلط عليهم وأن يجعل تدبيرهم تدميراً لهم وتدميراً لأمثالهم، إنه - جل وعلا - جواد كريم، ونسأل الله أن يوفق الدولة للعثور عليهم ومجازاتهم بما يستحقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ٢٥٣/، ٢٥٥) - وورد في قرار هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في حي العليا بالرياض ما

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه.

وبعد. فإن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية علمت ما حدث من التفجير الذي وقع في حي العليا بمدينة الرياض قرب الشارع العام ضحوة يوم الاثنين ٢٠ /٦/ ١٤١٦ وأنه قد ذهب ضحيته نفوس معصومة، وجرح بسببه آخرون، وروع آمنون، وأخيف عابر السبيل؛ ولذا فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم، وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر،

الاعتداء آثم، وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر، وهتك لحرمات الدين في الأنفس، والأموال، والأمن، والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة، مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان، وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه، ولا في بشاعة جرمه وعظيم إثمه، والآيات والأحاديث في تحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة.

وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام، وتحذر من نزغات السوء، ومسالك الجنوح الفكري، والفساد العقدي، والتوجيه المردي، إن النفس الأمَّارة بالسوء إذا أرخى لها المرء العنان ذهبت به مذاهب الردى، ووجد الحاقدون فيها مدخلاً لأغراضهم وأهوائهم التي يبثونها في قوالب التحسين، والواجب على كل من علم شيئا عن هؤلاء المخربين أن يبلغ عنهم الجهة المختصة.

وقد حذر الله-سبحانه- في محكم التنزيل من دعاة السوء والمفسدين في الأرض فقال: ﴿ إِنَّمَا جَزَاوُّا السوء والمفسدين في الأرض فقال: ﴿ إِنَّمَا جَزَاوُا اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللّهَ يَعْرَبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللّهُ يَعْرَبُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا وَلَٰمُنْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّ يَا وَهُو ٱلدُّ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّ الْحَرَانُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا الْخِصَامِ ( اللهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْفَسَادَ اللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

\frac{\partial \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\text{\text{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tin\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tinx{\tin}

(البقرة:۲۰۵–۲۰۵).

مجلس هيئة كبار العلماء

-وجاء في قرار هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية عام ١٤١٧هـ:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه. . وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في جلسته الاستثنائية العاشرة المنعقدة في مدينة الطائف يوم السبت ١٢ / ٢ / ١٤١٧ هـ، استعرض حادث التفجير الواقع في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء ٩ / ٢ / ١٤١٧ هـ، وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من المسلمين وغيرهم، وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر بالإجماع ما يلي:

أولا: إن هذا التفجير عمل إجرامي بإجماع المسلمين، وذلك للأسباب الآتية:

وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهداً، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنّة، نعوذ بالله من الخذلان.

١ - في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة

بالضرورة: هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك

لحرمة الأموال وهتك لحرمة الأمن والاستقرار

وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم

ومعايشهم، وغدوهم وروحهم وهتك للمصالح

العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها، وما أبشع

وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم

عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويل له ثم

ويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به،

٢- أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام،

هى كل مسلم، وكل من بينه وبين المسلمين أمان

كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنًا

مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ بِجَهَنَّهُ خَلِلًا فِيهَا وَغَضِبَ

ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 🖤 🦹

(النساء:٩٣)، وقال - سبحانه- في حق الذَّمي الذي

له ذمة في حكم قتل الخطأ: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيدٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ

أَهْ لِلهِ ، وَتَحْ رِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ (النساء:٩٢)،

فإذا كان الذمي الذي له أمان إِذا قُتل خطأ فيه الديّة

والكفّارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون

أعظم والإثم يكون أكبر، وقد صح عن رسول الله

عَلِيهُ أَنه قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة»

فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلاً عن قتله في

مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء،

نسأل الله أن يكشف ستره، وأن يفضح أمره.

٣ - أن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعاً من المحرمات في الإسلام بالضرورة من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون.

ثانيا: إن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر، فإنه يُعلن للعالم أن الإسلام برىء من هذا العمل، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه، وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدى الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنَّة والمتمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة، ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجُبُكَ قَوْلُهُ، فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ عَلَىٰ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهِا وَنُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ (البقرة:۲۰۲–۲۰۹)،

وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا اللَّهِ يَعَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواً أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ فَوَ يُصَكِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفِ أَوْ يُضَكِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ أَوْ يُضَوَّا مِنَ الْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُمْ خِرْيُ فِي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين، وأن يمكن منهم لينفذ فيهم حكم شرعه المطهر، وأن يكف البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز وحكومته، وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه، ويُعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء (مجلة الدعوة العدد ١٥٤٨ بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤١٧ هـ)

المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الرياض ٦١٨٤٣ - رمز بريدي ١١٤٧٨ هاتف: ٤٧٣٦٩٩٩ - فاكس: ٤٧٣٧٥١٢

المملكة العَربيّة السُّعُوديّة وَزَارَةُ الشُّعُوديّة وَزَارَةُ الشُّعُوديّة وَالْإِنْشَارِيْ المحراد المحرد المحراد المحراد المحرد الم فيالأرض

السماحة الإمسام عبالعزيز بن عراست بن باز رحمه الله تعالى وهيئة كباد العلماء وكالة المطبوعات والبحرث العلى

uspr@moia.gov.sa